## البِطَاقَةُ (60): سِيُوكُولُا لِلْمُتَخَنَّةِ

- 1 آيـاتُها، ثَلاثَ عَشْرَةَ (13).
- 2 مَعنَى اسْمِها: الامْتِحَانُ: الاخْتِبَارُ وَالابْتِلاءُ، وَالمُرَادُ (بِالْمُمْتَحَنَةِ): امْتِحَانُ بَعضِ الصَّحَابَةِ فِي
- إِيمَانِهِم. قَسَبَبُ تَسْمِيَتِهِا: سُمِّيَتُ (بِالْمُمْتَحَنَةِ) بِالْفَتْحِ نِسْبَةً إِلَى قِصَّةِ أَوَّلِ امْرَأَةٍ امْتُحِنَتْ فِي إِيمَانِهَا (١٠)، وَ(المُمْتَحِنَةُ) بِالْكَسْرِ نِسْبَةً إِلَى آيَةِ امْتَحَانِ إِيمَانِ النِّسَاءِ المُهَاجِرَاتِ.
  - 4 أَسْ مَاؤُها: اشتُهِرَتْ بِسُورَةِ (الْمُمْتَحَنَةِ)، وتُسَمَّى شُورَةَ (الامْتِحَانِ)، وَسُورَةَ (المَوَدَّةِ).
- 5 مَقْصِدُها الْعَامُ: تَثْبِيتُ عَقِيدَةِ الْوَلَاءِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَالبَرَاءِ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ وَعَدَمٍ مُوَالَاةِ غَيرِ الشَّرْكِ وَأَهْلِهِ وَعَدَمٍ مُوَالَاةِ غَيرِ الْمُسْلِمِينَ.
- 6 سَبَبُ نُنُولِهَا: سُورَةٌ مَدَنيَّةٌ، وَقَدْ نَزَلَ قَولُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ثَلْقُونَ اللَّهِمِ وَالْمُوَدَّةِ ﴾ في الصَّحَابِيِّ حَاطِبِ بنِ أَبِي بَلْتَعَةَ ﷺ. (رَوَاهُ البُخارِيِّ وَمُسْلِم)
- 7 فَضْ لَهُ: لَمْ يَصِحَّ حَدِيثٌ أَو أَثَرٌ خَاصٌ فِي فَضْلِ السُّورَة سِوَى أَنَّهَا مِنْ طِوَالِ المُفَصَّل.
  - 8 مُنَاسَبَاتُها: 1. مُنَاسَبَةُ أَوَّلِ سُورَةِ (الْمُمْتَحَنَةِ) بِآخِرِهَا: النَّهْيُ عَنِ الوَلاءِ لِغَيرِ اللهِ،

فَقَالَ فِي فَاتِحَتِهَا: ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَخِذُواْ عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ... ( ) ، وَقَالَ فِي فَاتِحَتِهَا: ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ . . ( ) . . وَقَالَ فِي خَاتِمَتِهَا: ﴿ يَنَأَيُّهُمَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ . . ( ) . . .

2. مُنَاسَبَةُ سُورَةِ (المُمْتحَنةِ) لِمَا قَبلَهَا مِنْ سُورَةِ (الْحَشْرِ):

فَضَحَتِ (الْحَشْرُ) أَخْلاقَ أَعْدَاءِ اللهِ، ثُمَّ تَبِعَتْهَا (المُمْتَحَنَةُ) بِالتَّحْذِيرِ مِن أَخْلاقِهِم.

<sup>(1):</sup> وَهِيَ الَّتِي حَمَلَتْ كِتَابَ حَاطِبِ بنِ أَبِي بَلتَعَة رَضِوَلَيْكُ عَنْهُ إِلَى أَهْل مَكَّة.